## الثمن السابع من الحزب السادس و الأربعون

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ و مُنِيبًا النَيةِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ ونِعْهَ أَمِّنُهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدُّعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبُلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ " قُلُ تَمَتُّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ أَصْعَبِ إِلَبَّارِّ۞ أَمَنَ هُوَقَانِتُ ـ انَآءَ ٱلْيُلِ سَاجِدًا وَقَايِمَا يَحُذَرُا لَاخِرَةً وَيَرْجُوا رَحَمَةً رَبِّهِ مُ قُلْ هَلَ يَسُنُوكِ الذِينَ يَعُلَمُونَ وَالذِينَ لَا يَعُلَمُونَ إِنَّا يَتَا يَتَاذَكُنُ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ ٥ قُلُ يَغِبَا دِ الدِينَ عَامَنُواْ اِنَّ قُواْ رَبَّكُمُّ لِلذِينَ أَحُسَنُواْ فِي هَاذِهِ الدُّنيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اَللَّهِ وَاسِعَةُ ۚ إِنَّا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُ م بِغَيْرِحِسَابٌ ۞ قُلِ إِنِّيَ أَيْرِتُ أَنَ اَعَبُدَ أَلَّهَ مُخَلِصًا لَّهُ الدِّينَ ۞ وَأَمْرَتُ لِأَنَ ٱكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلِ إِنِّيَ أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَدِّحِ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ ۞ قُلِ إِللَّهَ أَغَبُدُ مُخَلِصًا لَّهُ وِيتِّنِّ ۞ فَاعَبُدُواْمَا شِنْتُنُمُ مِّن دُونِهِّ عَقُلِ إِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ أَلْذِينَ خَسِرُوٓ النَّفْسُهُمَّ وَأَهْلِيهِمۡ يَوۡمَ ٱلْقِيَـٰمَةُ ۗ ٱلا ذَالِكَ هُوَ أَكُنْ مُرَانُ الْمُبِينُ ۞ لَهُ مِين فَوْقِهِ مُرظُلُلٌ مِنَ الْبَارِ وَمِن تَحَتِهِ مُ ظُلَلٌ ۚذَا لِكَ بُحَوِّونُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهٌ ويَغِبَادِ فَاتَّ فَوُنَّ ۞ وَالذِينَ اَجْتَنَبُواْ الطُّغُونَ أَنَّ يَعَبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى أَلْتَهِ لَحَكُمُ الْبُشَرِي فَكَتِّرَ عِبَادِ اللهِ مِنَ يَسَنَعُونَ أَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَخُسَنَهُ وَأُولَإِكَ أَلذِينَ هَدِيهُمُ أَللَّهُ ۚ وَأَوْلَإَكَ هُمُو ٓ أَوُلُواْ ۚ لَا لَٰبَكِ ۞ أَفَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ۚ الْعَذَابِ أَفَانَتَ تُنقِذُ مَن فِي النِّارِّ ۞ لَكِنِ الذِينَ اتَّعَوَا رَبَّهُ مُ لَمُ مُ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبَنِيَّةٌ تُجُرِب مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ وَعْدَ أَنْتُهُ لَا يُخْلِفُ أَنْتُهُ الْمِيعَادُ ٥ أَلَمَ تَرَ